# مُعْجَمُ المُسَائِل النَّحُويَّة وَالصَّرْفِيَّةِ الوَارِدَةِ فَيُحَمُّ المُسَائِل النَّحُويَّة وَالصَّرْفِيَةِ الوَارِدَةِ فِي المُثَرِّآنِ الصَّرِيْم

المعدلاد د. ف بعبدلالرحيم

مُدُرِ مَركزا لرِّحِمَات بمجمِّعاللَكِ فَهُدْ لِطِبَاعَة لِمِصْحَفِ بِثَرِّيف بالمدَينة ِ لمِنوِّرة

### نمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذا بحث بعنوان "معجم المسائل النحوية والصرفية الواردة في القرآن الكريم" أعددته للمشاركة به في ندوة "عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه" التي تعقدها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. ويندرج هذا البحث في موضوع "دراسة إمكانية إضافة معاجم جديدة خادمة، أو مكملة لنقص سابق" وهو من موضوعات المحور الرابع الذي بعنوان "المعاجم في خدمة القرآن".

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه، وأن ينفع به المسلمين، إنه سميع مجيب.

### مقدمة

لئن وصفنا عصرنا هذا بعصر الاستقصاء ما كنا بعيدين عن الصواب. فقد قام الباحثون المعاصرون باستقصاء الكلمات والجذور الصوابة في المعاجم العربية الضخمة ذات المجلدات المتعددة كلسان العرب وتاج العروس. وقد ساعدهم على ذلك الحواسيب التي تستطيع أن تنجز في بضع ثوان ما لا يستطيع فريق من الباحثين إنجازه في أيام بل في شهور. لقد صممت الآن برامج حاسوبية لاستقصاء مفردات القرآن الكريم، وموضوعاته؛ وبإمكان القارئ أن يستعرض بلمسة زرً جميع المواضع التي وردت فيها كلمة ما، أو جميع الآيات التي تعالج موضوعاً ما.

لقد بدأ عصر الاستقصاء في مجال القرآن الكريم عام ١٩٣٩م عندما قد محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله كتابه الشهير "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" إلى دار الكتب المصرية بالقاهرة لتقوم بطبعه ونشره على نفقتها، وذلك قبل بدء عصر الحاسوب بمدة. ولا شك أن هذا الكتاب المفيد ساعد – ولا يزال يساعد – الباحثين والقراء في استقصاء المسائل اللغوية، غير أنه لا يسعف من أراد استقصاء مسألة من المسائل النحوية، نحو الآيات التي وردت فيها "إن" الشرطية، أو الآيات التي تحتوي على ضمير من الضمائر –مثلاً –،

إذ لم يذكر فيه المؤلف حروف المعاني ولا الضمائر. وقد سدَّ هذا الفراغ المؤلفان الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة، والدكتور عبد الحميد مصطفى السيد بكتابهما القيم "معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم" الذي أصدراه عام ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.

وفي عام ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م صدر كتاب آخر في الموضوع نفسه وهو "معجم حروف المعاني في القرآن الكريم" لمؤلفه محمد حسن الشريف.

وكان قد صدر قبلهما (عام ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م)كتاب له صلة بهذا الموضوع، وهو كتاب "دراسات لأسلوب القرآن الكريم" للشيخ محمد عبدالخالق عضيمة.

وفيما يلي سنقوم بدراسة هذه الكتب الأربعة بشيء من التفصيل.

# الهعجم الهفهرس لألفاظ القرآن الكريم

يمكننا أن نستفيد من هذا المعجم في مجال المسائل النحوية في حدود ضيّقة، وذلك في المسائل النحوية المرتبطة بالألفاظ كبعض الأسماء، والخروف.

ففي مجال الأسماء يمكن دراسة بعض الأسماء الخمسة، وبعض الظروف مثل: قبل، وبعد، ولدى، ولدن، وفوق، وتحت.

وفي مجال الأفعال يتسنى لنا جمع الآيات التي وردت فيها الأفعال الناقصة ك : "كان" وأخواتها، وبعض أفعال المقاربة، و"ظنَّ "وبعض أخواتها.

وفي مجال الحروف يسهل علينا استقصاء الآيات الواردة فيها "ليت"، و"لعل"، و"سوف"، و"بلى"، فهي من الحروف القليلة التي ذكرها محمد فؤاد عبد الباقي في معجمه.

# معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم

هذا المعجم \_ كما يدلُّ عليه اسمه \_ يفهرس الأدوات والضمائر الواردة في القرآن الكريم. ولا بدَّ هنا من توضيح المراد بـ "الأدوات " في هذا المعجم، قال واضعاه :

"ونستميح القارئ عذراً عن استخدام كلمة "الأدوات" بدلاً من المصطلح الشائع " حروف المعاني "، فهذه الكلمة أوفى بالحاجة من المصطلح المركب من كلمتين (حروف المعاني) فإن من الحروف ما هو خالص في الحرفية كالباء والفاء وبل...، ومنها ما يجمع بين الاسمية والحرفية والفعلية ك "ما" و"حاشا" و"عدا"، وهو على أيّ حال مصطلح كوفي قديم فضلاً عن تجدد استعماله لدى المحدثين(١) اه.

يفهم من كلامهما هذا أن الأدوات هي حروف المعاني نفسها، غير أنهما يفضلان مصطلح الأدوات لكونها أشمل فتندرج تحتها الحروف وغير الحروف. وهذه التسمية لا غبار عليها، فقد استعملها السيوطي في الإتقان، وقال: "وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف"(١). وقد ذكر الذين ألَّفوا في حروف المعاني أسماء مثل: أيّ، وغير، وكلّ، ومَن؛ وظروفاً مثل: إذا، وثَمَّ، ومتى، ومع؛ وأفعالاً مثل خلا، وعدا، وعسى، وليس.

<sup>(</sup>۱) ص: م ۱۰.

<sup>(</sup>٢) الإِتقان ٢: ١٤٠.

وكان المفروض أن يحدد المؤلفان مرادهما بالأدوات، إذ لم يرد تعريف لها عند العلماء، ولا تحديد لعددها، فبينما ذكر الهروي واحداً وأربعين حرفاً في الأزهية، ذكر الزجاجي سبعة وثلاثين ومائة حرف في كتابه حروف المعاني. أما مؤلفا معجم الأدوات والضمائر فقد ذكرا كتابه حروف المعاني. أما مؤلفا معجم الأدوات والضمائر فقد ذكرا وهؤلاء، ١٠٨ أداة، منها أسماء الإشارة كهذا، وهذه، وذلك، وتلك، وهؤلاء، وأولئك، وهذان، وذانك؛ والأسماء الموصولة كالذي، والذين، واللائي، واللائي، واللائي، ولم يذكر أحد ممن ألَّف في هذا الجال "الذي" وفروعه من ضمن حروف المعاني إلاَّ الإربلي في الجواهر الأدب "حيث ذكره على أساس كونه حرفاً موصولاً في قوله تعالى: ﴿ وَخُضَّ أَوْكَا اللَّهِ عَلَى أَسَاس كونه حرفاً موصولاً في قوله تعالى: ﴿ وَخُضَّ أَوْكَا الْإِي خَاضُواً ﴾ (التوبة: ٦٩) عند بعض النحاة(١).

### مآخذ على الكتاب:

١) لم يسلك المؤلفان مسلكاً موحداً في معالجة الأدوات، فقد ذكرا بعض الأدوات بصورتيها المجرَّدة والمتصلة بالضمائر تحت عنوان واحد كما فعلا بـ "إِنَّ "، و "أنَّ "، و "لكنَّ ". وفي أدوات أخرى فَرَّقا بين صورتيها المجردة والمتصلة بالضمائر، بل جعلا صورتها المتَّصلة بكل ضمير أداةً مستقلة كما في "لعلَّ"، و "ليت"، و "مع". وأدّتْ هذه الطريقة إلى التفريق بين أفراد أسرة واحدة، وإدخال أجنبي بينها، فقد

<sup>(</sup>١) جواهر الأدب: ٤٤٤.

فُرِّقَ بين "أيّكم" و "أيّنا "بـ "أيّما" لأن الترتيب الأبجدي يقتضي ذلك. وكان الأوْلى أن تذكر الأداة المجردة تحت عنوان رئيس، وتذكر صورها المتصلة بالضمائر تحتها على النحو التالى:

## – لعلَّ –

- \_ لعل.
- \_ لعله.
- لعلهم.
- \_ لعلك.
- لعلكم.
- ٢) ومن مظاهر تعدد المنهج كذلك: أنهما جعلا نون التوكيد الخفيفة مع الثقيلة في حين أنهما فرقًا بين "كلَّما" المتصلة و "كلَّ ما" المنفصلة، مع أن الفرق بين النونين فرق في اللفظ، أما في "كلَّما" فهو فرق في الإملاء، وكان الأولى أن يقال إنه في آيتين كتبت "ما" منفصلة في هذه الكلمة.
- ") منهج الواضعين في ذكر "الأدوات " هو مراعاة شكلها دون دلالتها، فضمًا "لما" الحينيَّة إلى "لما" الجازمة، و"لما" الاستثنائية؛ و"إما" العاطفة إلى "إما "الشرطية المكونة من "إنْ" و "ما" الزائدة؛ ولم يفرقا بين أنواع اللام، فذكرا الجارة، والمزحلقة، والفارقة، ولام الابتداء، ولام الأمر، ولام تلقي القسم كلها تحت عنوان اللام. وقالا موضحين

منهجهما في ذلك: "إن هذا العمل فهرسة فحسب، وهو يقوم في أساسه على مراعاة الشكل، ولو فعلنا غير ذلك لوجدنا أننا نبتعد عن الهدف، فنحن نرمي بهذه الفهرسة إلى أن نيسر السبيل على الدارس، فنضع بين يديه الأداة الواحدة في جميع استعمالاتها القرآنية ضمن سياقها النصي (۱) " اه. وإذا كان المراد بهذا عدم مراعاة الفروق بين دلالات الأداة الواحدة كالظرفية، والمصاحبة، والتعليل في الحرف "في " فهو قول وجيه؛ أما أن تعد "إن" الشرطية، و"إن" النافية، و"إن" الخففة من الثقيلة أداة واحدة لاتفاقها في الشكل فهذا كلام مجانب للصواب. ثم أي تيسير للباحث الذي يزمع دراسة لام الأمر \_ مثلاً \_ للصواب. ثم أي تيسير للباحث الذي يزمع دراسة لام الأمر \_ مثلاً \_ في أن يجد شواهدها القرآنية مبثوثة في خضم من الشواهد للامات مختلفة؟

<sup>(</sup>۱):م ۹ – ۱۰

# معجم حروف المعاني في القرآن الكريم

أورد فيه المؤلف ١١٢ حرفاً من حروف المعاني الواردة في القرآن الكريم. وهذه الحروف تنقسم خمسة أقسام:

- ١) حروف المعاني مثل: في، وعلى، ونعم، وهمزة الاستفهام،
  والسين؛ وعددها نحو ستين.
- ٢) أسماء نحو: أين، وكيف، وغير، وما الموصولة، وما
  الاستفهامية؛ وعددها نحو ١٧.
- ٣) حروف البناء الصرفي مثل: ألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث الممدودة، وألف جمع المؤنث.
- ٤) حروف الدلالة النحوية مثل: الألف والواو والياء الدالة على الحالات الإعرابية في الأسماء الخمسة، والمثنى، وجمع المذكر السالم.
  - ه ) ألف التثنيه كما في "يفعلان" وهي الفاعل.

بلغ عدد المداخل في الأقسام الثلاثة الأخيرة نحو ثلاثين مدخلاً.

# منهج المؤلف في الكتاب:

قبل إيراد شواهد الحرف من القرآن الكريم، يذكر تعريفاً موجزاً له، ويذكر أنواعه إذا كانت له أنواع، وإذا كان له أكثر من دلالة، يذكرها، ويضع لكل معنى رمزاً إما بالحرف وإما بالرسم، ويشبت هذا الرمز الدال على معناه مع الشاهد القرآني. ذكر لهمزة الاستفهام

-مثلاً- اثنين وعشرين معنى، واختار لكل معنى رمزاً من الرموز المتاحة في الحاسوب كما يتضح من الأمثلة الآتية:

٠ : رمز همزة الاستفهام الإِنكاري التوبيخي التهكمي .

التوبيخي التقريري التوبيخي .

: رمز همزة الاستفهام التقريري التوبيخي التعجبي.

🤾 : رمز همزة الاستفهام التقريري التعجبي .

🗗 : رمز همزة الاستفهام التقريري التوكيدي.

: رمز همزة الاستفهام الإنكاري.

🔾 : رمز همزة الاستفهام التقريري بمعنى الأمر.

وحرف "مِنْ " ذكر له المعاني الآتية، واتخذ لهذه المعاني الرموز المذكورة أمامها:

الابتدائية الغائية: (ب).

التبعيضية: (ع).

التبيينية: (ت).

البدلية: (د).

التفضيلية: (ض).

السببية أو التعليلية: (س).

التوكيدية: (و).

بمعنى الحال: (ح).

الظرفية (بمعنى في): (في).

الاستعلائية (بمعنى على): (على).

المجاوزة (بمعنى عن): (عن).

بمعنى عند: (عند).

يثبت المؤلف الرموز في أسفل كل صفحة حتى يسهل على القارئ معرفة مدلولاتها.

### مآخذ على الكتاب:

لا يخلو الكتاب من مآخذ، منها:

(۱) أن المؤلف يعد الكلمات المتحدة الشكل كلمة واحدة، فيثبتها كلها تحت عنوان واحد، ويشير إلى معنى كل واحدة منها. وهذا خطأ فاحش، ف"لما" الجازمة كلمة مستقلة، لا صلة لها بـ "لما" الحينية، واتفاقهما في الشكل مجرد مصادفة. وحتى الكلمة الواحدة التي لها عدة وظائف نحوية ينبغي تصنيفها بحسب وظائفها، فكلمة "و" مثلاً ينبغي أن تذكر تحت العناوين الآتية بحسب وظائفها:

(١) واو العطف، (٢) واو القسم، (٣) واو الحال، وما إلى ذلك.

هاء: بعض الحروف التي أثبتها المؤلف تحت عنوان واحد:

- لما الجازمة، ولما الحينية، ولما الاستثنائية.
  - اللامات المختلفة.
  - الأنواع المختلفة لـ "ما".

- "أن" المصدرية، والتفسيرية، والمؤكدة، والمخففة من الثقيلة.
  - "إن" الشرطية، والنافية، والمخففة من الثقيلة.

(٢) لم يذكر المؤلف كلمات ينبغي ذكرها بحسب خطّته في الكتاب، فقد ذكر المؤلف ألف التثنية كما في "فعلا" و "يفعلان"، وهو ضمير رفع متصل، وهذا يقتضي أن يذكر ضمائر الرفع المتصلة كلها كواو الجماعة، ونون النسوة، وياء المخاطبة، والتاء، غير أنه لم يذكرها.

(٣) وقع في الكتاب أخطاء في بعض المسائل، منها:

تحت همزة الطلب أمثلة لفعل الأمر من باب أفعل مثل: "آت ِ" و"أحْسِنْ". ومعلوم أن هذه الهمزة لا دخل لها في إِفادة الفعل معنى الأمر، وأنها استمرار للهمزة التي في الفعل الماضي "أَفْعَلَ".

- ذكر المؤلف تحت همزة الطلب فعل الأمر "أوِّبي" في قوله تعالى: ﴿ يَكِجِبَالُ أَوِّهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ (سبأ: ١٠)، وهذا أمر في غاية الغرابة، إِذ الهمنزة التي في "أوبي" هي فاء الفعل، وليس في فعل الأمر من باب "فعَّلَ" همزة.

# دراسات لأسلوب القرآن الكريم

هو كتاب ضخم يقع في أحد عشر مجلداً، وينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ ويحتوي القسم الأول على ثلاثة أجزاء، ويحتوي كل من القسمين الثاني والثالث على أربعة أجزاء. خصص القسم الأول لدراسة حروف المعاني، والقسم الثاني لدراسة مباحث الصرف، والقسم الثالث لدراسة مباحث النحو.

عكف المؤلف على إنجازه خمسة وعشرين عاماً، وهو كتاب كبير في مبناه، وعظيم في معناه. أما كبر مبناه فيظهر من قول المؤلف: "إن الآيات والقراءات في هذا المبحث تجاوزت (٢٨٧٠٠)" اهه؛ وأما عظم معناه فيتضح من قول الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله في تصديره للكتاب إن المؤلف أودعه "معرفة واسعة مستوعبة تامة لدقائق علم النحو، وعلم الصرف، وعلم اختلاف الأساليب".

يرى المؤلف أن هذا الكتاب معجم نحوي صرفي للقرآن الكريم، ويقول موضحاً هدفه من وضعه: "استهدفت أن أضع للقرآن الكريم معجماً نحوياً صرفياً يكون مرجعاً لدارس النحو، فيستطيع أن يعرف متى أراد: أوقع مثل هذا الأسلوب في القرآن أم لا؟ وإذا كان في القرآن فهل ورد كثيراً أو قليلاً؟ وفي قراءات متواترة أو شاذة؟ كما أنه يستطيع أن يحتكم إليه في الموازنة بين الأقوال المختلفة كما كان يفعل

الصدر الأول في الاحتكام إلى كلام الفصحاء ومشافهتهم قبل أن يدبُّ اللحن إلى الألسنة"(١).

غير أنه ليس معجماً بالمعنى المعروف والشكل المألوف، إنما هو كتاب يدرس فيه المؤلف المسائل الصرفية والنحوية الواردة في القرآن الكريم، والآيات المجموعة الواردة في الكتاب إنما جمعها المؤلف خدمة لهذه الدراسة. ولكن الكتاب يحوي نواة للمعجم، ويمكن تحويل المواد الواردة فيه إلى معجم.

### منهج الكتاب:

1) يبدأ المؤلف دراسة مسألة ما تحت عنوان "لمحات عن دراسة ....... (٢) في القرآن الكريم" يذكر فيه ما يمهد لدراسة المسألة دراسة مفصلة في المبحث الذي يليه. يقول المؤلف موضحاً هدفه من هذا العنوان: "رأيت أن أقدم أمام دراسة كل حرف(٢) صورة واضحة موجزة لعناصر الدراسة التفصيلية، واخترت لها عنوان (لمحات عن دراسة ...)، وهذه اللمحات أشبه بما تفعله الإذاعات في صدر نشراتها الإخبارية من تقديم موجز الأنباء، وآثرت هذا المنهج لأمرين:

<sup>(</sup>١) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١:١:١. (القسم الأول: الجزء الأول: ص١).

<sup>(</sup>٢) هنا يذكر المسألة المدروسة.

<sup>(</sup>٣) إنما ذكر الحرف لأنه بدأ مشروعه هذا بدراسة حروف المعاني، ثم أكمله بدراسة المسائل الصرفية والنحوية كلها.

- أ) تقريب هذه الدراسة إلى نفوس القراء على اختلاف درجاتهم الثقافية، وتيسيرها لهم، فمن شاء اكتفى بهذا القدر، ومن شاء رجع إلى الدراسة التفصيلية.
- ب) كفل هذا المنهج لي حريَّة نقل النصوص في الدراسة التفصيلية...".
- ٢) ثم يعقد فصلاً بعنوان "دراسة . . . في القرآن الكريم" يفصل فيه الكلام على وجوهها مع ذكر شواهد كثيرة من القرآن الكريم .

لقد وجد الشيخ عضيمة باستقراء بعض المسائل النحوية في القرآن الكريم أن ما جاء في القرآن الكريم يخالف بعض القواعد النحوية التي ذكرها النحاة. يقول الشيخ موضحاً هذه النتائج التي توصَّل إليها:

وللنحويين قوانين كثيرة لم يحتكموا فيها لأسلوب القرآن، فمنعوا أساليب كثيرة جاء نظيرها في القرآن، من ذلك:

١) ذكر سيبويه قبح "كلّ" المضافة إلى نكرة في أن يلي العوامل،
 فقال (١: ٢٧٤)": "أكلت شاة كلّ شاة "حسن، و"أكلت كلّ شاة "ضعيف".

جاء "كلّ" المضافة إلى نكرة مفعولاً به في ٣٦ موضعاً في القرآن الكريم، كما تصرّفت في وجوه كثيرة من الإعراب.

٢) منع السهيلي أن تلي "كلّ" المقطوعة عن الإضافة العوامل،
 نحو: "ضربت كللًّ"، و"مررت بكلِّ" (نتائج الفكر ص ٢٢٧).

جاءت "كلّ" المقطوعة عن الإضافة مفعولاً به، ومجرورة بالحرف متأخرة عن فعلها في آيات من القرآن.

٣) اشترط الزمخشري في خبر "أنَّ" الواقعة بعد "لو" أن يكون خبرها فعلاً (المفصَّل ٢: ٢١٦).

جاء خبرها في القرآن اسماً جامداً، واسماً مشتقاً.

 ك) منع ابن الطراوة أن يقع المصدر المؤوّل من "أن" والفعل مضافاً إليه (الهمع ٢ : ٣).

جاء المصدر المؤوَّل من "أن" والفعل مضافاً إِليه في ثلاثة وثلاثين موضعاً في القرآن.

منع النحويون وقوع الاستثناء المفرَّغ بعد الإِيجاب، وعلَّلوا ذلك
 بأن وقوعه بعد الإِيجاب يتضمن المحال أو الكذب.

وفي القرآن ثماني عشرة آية وقع فيها الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب، وفي بعضها كان الإيجاب مؤكداً مما يبعد تأويله بالنفي، كقوله تعالى:

- ﴿ وَإِنَّهَا لَكِمِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَلِشِعِينَ ﴾ (٢: ٥٥).
- ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ (٢: ١٤٣).
  - ﴿ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ٓ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُوٍّ ﴾ (١٢: ٦٦).

ذكر المؤلف أمثلة أخرى ،ونحن نكتفي بهذا القدر.

### نتائج واقتراحات

يتضح من هذه الدراسة أنه لم يوضع إلى الآن معجم شامل للمسائل الصرفية والنحوية الواردة في القرآن الكريم، ونقترح أن يصمم برنامج حاسوبي لمثل هذا المعجم، ويضمن إمكان إعادة تصنيف الآيات الخاصة بمسألة ما تصنيفات فرعية، ولنشرح هذه الفكرة بمثال. ففي مجال المفعول المطلق حمثلاً تظهر أولاً جميع الآيات التي تتضمن المفعول المطلق. وبإمكاننا توزيع هذه الشواهد على أساس الغرض من المصدر، فتتوزع على الأصناف الآتية:

- (١) ما جاء فيه المصدر مؤكداً لعامله.
  - (٢) ما جاء فيه المصدر مبيناً لنوعه.
  - (٣) ما جاء فيه المصدر مبيناً لعدده.
- (٤) ما جاء فيه المصدر نائباً عن فعله.

وبلمسة أخرى لأحد المفاتيح نستطيع أن نوزعها على أساس العناصر التي نابت عن المصدر.

مما لا شك فيه أن مثل هذا البرنامج سيمنح الباحثين في مجال النحو إمكانات هائلة لدراسة المسائل النحوية والصرفية الواردة في القرآن الكريم، وكذلك سيساعد مؤلفي كتب النحو الدراسية في اختيار الشواهد المناسبة للمسائل النحوية إن شاء الله.

ونذيل البحث بنموذجين لتصنيف الأدوات تصنيفاً يساعد الباحث على دراستها.

### اللام المزحلقة:

هي لام الابتداء بعد «إِنَّ» المكسورة، وسميت مزحلقة لأنها زحلقت عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين. حقها أن تدخل على خبر "إن"، وتدخل كذلك:

- ١) على اسمها إذا تأخر عن الخبر، وكان نكرة.
  - ٢) وعلى ضمير الفصل.
- ٣) وعلى ضمير الرفع المنفصل المؤكد للضمير المتصل.

# (أ) اللام المزحلقة الداخلة على الخبر المفرد:

- (٢٥:٢) ﴿ وَإِنَّهَا لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴾.
  - ( ٧٠:٢) ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴾.
- (١٤٣:٢) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴾.
  - (١٤٩:٢) ﴿ وَإِنَّهُ رَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ ﴾.
  - (٢٤٣:٢) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾.
- ( ٦٨: ٣ ) ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ .

- ( ٣ : ٣ ) ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ .
- (٥:٣٢) ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مِ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾.
  - ( ٥:٥ ) ﴿ وَإِنَّ كَذِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴾ .
    - (٢٨:٦) ﴿ وَإِنَّهُ مُلَّاذِبُونَ ﴾.
    - (١٢١:٦) ﴿ وَإِنَّهُ وِلَفَسْقُ ۗ ﴾ .
  - (١٢١:٦) ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾.
    - (٢:٤٦) ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونِ لَآتٍ ﴾.
      - (١٤٦:٦) ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾.
      - (١٦٥:٦) ﴿ وَإِنَّهُ وَلَغَ غُورٌ تَّحِيثٌ ﴾.
      - (١٠٩:٧) ﴿ إِنَّ هَاذَالَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾.
        - (١٢٣:٧) ﴿ إِنَّ هَا ذَالَمَكُرٌ ﴿ ﴾ .
  - (١٥٣:٧) ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.
    - (١٦٧:٧) ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ﴾.
      - (١٦٧:٧) ﴿ وَإِنَّهُ رَلَغَ فُورٌ رَّحِيهٌ ﴾.
    - ( ٨: ٥) ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾.
      - (٤٢:٨) ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.
      - ( ٤٢: ٩) ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُرْلَكَ لِذِبُونَ ﴾.
  - ( ٤٩: ٩) ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكِفِرِينَ ﴾.
    - (١١٤:٩) ﴿ إِنَّ إِبْرَهِ بِمَرَلاَّ قَرَّهُ حَلِيمٌ ﴾.

- ( ٣:١٠) ﴿ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ وَلَحَقُّ ﴾ .
- ( ٦٠:١٠ ) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ .
  - ( ٧٦:١٠) ﴿ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾.
- ( ٨٣: ١٠) ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْتِ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.
- ( ٩٢:١٠) ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَلِفِلُونَ ﴾.
  - ( ٩:١١ ﴾ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴾.
    - (١٠:١١) ﴿ إِنَّهُ وَلَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾.
  - ( ٤١:١١) ﴿ إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ تَّحِيمٌ ﴾.
  - (٧٢:١١) ﴿ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾.
  - - (١١:١٢) ﴿ وَإِنَّالَهُ وَلَنَّصِبُ حُونَ ﴾.
    - ( ١٢:١٢ ) ﴿ وَإِنَّالَهُ وَلَحَفِظُونَ ﴾ .
    - (١٤:١٢) ﴿ إِنَّآ إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴾.
  - ( ٣:١٢) ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ ﴾.
    - ( ٦١:١٢ ) ﴿ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾ .
    - ( ٦٨:١٢ ) ﴿ وَإِنَّهُ وَلَذُوعِلْمِ ﴾.
    - (٧٠:١٢) ﴿ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾.
      - ( ٧٩:١٢) ﴿ إِنَّ آلِذَا لَّظَالِمُونَ ﴾.
      - (٨٢:١٢) ﴿ وَإِنَّالْصَادِقُونَ ﴿.

- (٦:١٣) ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُومَغُفِرَةِ ﴾.
- (٦:١٣) ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴾.
  - ( ٧:١٤) ﴿ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾.
  - ( ٨:١٤) ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ حَمِيدٌ ﴾.
- (٣٤:١٤) ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّالٌ ﴾.
  - (٣٩:١٤) ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾.
    - (٦:١٥) ﴿ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾.
- ( ٢٠:١٥ ) ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّرَلَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.
  - ( ٥٩:١٥ ) ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .
- ( ٦٤:١٥ ) ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴾ .
  - ( ٨٥:١٥ ﴾ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآمَتُ اللَّهِ عَلَيْمَ لَا مَنَةً ﴿
  - (٧:١٦) ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴾.
  - (١٨:١٦) ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَغَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾.
  - (٤٧:١٦) ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُو لَرَهُ وِثُ رَّحِيمٌ ﴾.
    - (١٦:١٦) ﴿ إِنَّكُوْ لَكَاذِبُونَ ﴾.
- (١١٠:١٦) ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ غُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.
- (١١٩:١٦) ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيتُ ﴾.
  - (٤٩:١٧) ﴿ أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَاجَدِيدًا ﴾.
  - ( ٩٨: ١٧ ) ﴿ أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَاجَدِيدًا ﴾ .
  - ( ٨:١٨ ) ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَتِهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ .

# (ب) اللام المزحلقة الداخلة على الخبر الجملة:

- ( ١٤٤: ٢ ) ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴿ .
  - (١٤٦:٢) ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مُرَلَّكَ تُمُونَ ٱلْحَقَّ ﴾.
    - ( ١٩:٦) ﴿ أَبِنَّكُمْ لِلَتُشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَ الِهَدَّ أُخْرَى ﴿ .
    - ( ٣٣: ٦ ) ﴿ قَدْنَعُلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ ﴾ .
  - (١١٩:٦) ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ ﴿ .
    - (١٢١:٦) ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أُولِيآ بِهِمْ ﴾.
      - (٢٠:٧) ﴿ إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾.
        - ( ٦٦:٧) ﴿ إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي سَفَاهَةِ ﴾.
      - ( ٢٦:٧) ﴿ وَإِنَّا لَنظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِيدِينَ ﴾.
- (٨١:٧) ﴿ أَجِنَّكُو لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱللِّسَاءَ ﴾.
- ( ٣٤: ٩) ﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَ إِنَّ أَكُونَ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِل ﴾.
  - ( ٧٩:١١ ) ﴿ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ .
  - ( ٩١:١١ ) ﴿ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِينَاضَعِيفًا ﴿
  - (٣٠:١٢) ﴿ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾.
  - (٩٤:١٢) ﴿ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ ﴾.
  - (١٢٤:١٦) ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.
    - (٤٠:١٧) ﴿ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوَّلًا عَظِيمًا ﴾ .
    - (١٠١:١٧) ﴿ إِنَّى لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾.

- (١٠٢:١٧) ﴿ وَإِنَّى لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَشْبُورًا ﴾.
- ( ٧٣: ٢٣ ) ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.
- (٢٠:٢٥) ﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُّ ﴾.
  - ( ٦: ٢٧) ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّذُنَّ حَكِيمِ عَلِيمِ ﴾.
  - (٢٧:٥٥) ﴿ أَيِّنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾.
    - ( ٧٤: ٢٧ ) ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْ لَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ .
      - ( ٣٨: ٢٨ ) ﴿ وَإِنَّى لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ .
- ( ٧٦: ٢٨) ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِلَّهُ أُبِالْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ ﴾ .
  - (٢٨:٢٩) ﴿ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾.
    - (٢٩:٢٩) ﴿ أَبِنَّكُ مِلْتَأْتُونَ ٱلرِّيَالَ ﴾.
  - ( ١٣٧: ٣٧ ) ﴿ وَإِنَّكُو لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِ مُّصْبِحِينَ ﴾.
    - (١٥١:٣٧) ﴿ أَلآ إِنَّهُ مِقِنَ إِفَكِهِ مَ لَيَقُولُونَ ﴾.
  - ( ٢٤:٣٨ ) ﴿ وَإِنَّ كِثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ .
    - ( ٢٧:٤٠) ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَكَذِبًّا ﴾.
    - ( ١:٤٠) ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.
  - ( ٩:٤١) ﴿ قُلْ أَمِنَّكُوْلَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾.
    - (٢:٤٢) ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.
    - (٣٧:٤٣) ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل ﴾.
  - ( ٢٧: ٥٣ ) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَ وَلَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَآكِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى ﴿.

- ( ٢:٥٨) ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَامِينَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ .
  - ( ٤٩: ٦٩ ) ﴿ وَإِنَّالَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴾ .
    - (٦:٩٦) ﴿ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيَ ﴾.

# (ج) اللام المزحلقة الداخلة على الخبر شبه الجملة:

- (١٣٠:٢) ﴿ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ .
  - (١٤٥:٢) ﴿ إِنَّكَ إِذَا لَّهِنَ ٱلظَّلِهِينَ ﴾.
- (١٧٦:٢) ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَقُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴾.
  - (٢٥٢:٢) ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.
  - (١٥٧:٤) ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّيمِّنَهُ ﴾.
    - (٥٣:٥) ﴿ إِنَّهُ مُ لَمَعَكُمٌّ ﴾.
    - (٥:٦:٥) ﴿ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾.
    - (١٠٧:٧) ﴿ إِنَّآ إِذَالَّكِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.
    - (٢١:٧) ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾.
  - (١١٤:٧) ﴿ قَالَ نَعَـ مُوالِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾.
    - ( ٩: ٥ ) ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُ لَمِنكُمْ ﴾.
      - ( ٨٣: ١٠ ) ﴿ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ .
      - (٣١:١١) ﴿ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.
  - ( ٦٢:١١ ) ﴿ وَإِنَّنَالَفِي شَكِّ مِّمَّاتَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ .

- ( ١١٠:١١ ) ﴿ وَإِنَّهُ مُرلِفِي شَكِّ مِنْهُ مُربِبٍ ﴾ .
- ( ٨:١٢) ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴾.
  - (١:١٢) ﴿ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾.
- ( ٩٥:١٢) ﴿ قَالُواْتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ الْقَدِيمِ ﴿ .
- (١٣:٥) ﴿ أَءِذَاكُنَّا تُرَبَّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدًّ ﴾.
  - ( ٩:١٤ ) ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَاكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾.
    - (٦٠:١٥) ﴿ إِنَّهَالَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾.
    - ( ٧٦:١٥) ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴾.
      - ( ٧٩:١٥ ) ﴿ وَإِنَّهُمَالَبِإِمَامِرُمُّبِينِ ﴾ .
    - (١٢٢:١٦) ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِزَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.
      - (٥٩:٢١) ﴿ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾.
  - ( ٢٢ : ٥٣ ) ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِلْمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ .
    - ( ۲۷:۲۲ ) ﴿ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴾.
- ( ٢:٢٤) ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾.
- ( ٨: ٢٤) ﴿ وَيَدْرَؤُ ا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَ يَرِ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾.
  - (٤٢:٢٦) ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّاكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾.
    - (١٩٦:٢٦) ﴿ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.
  - (٢٧:٢٩) ﴿ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾.
    - ( ٢٩:٢٩) ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

- ( ٧:٣٤) ﴿ إِذَا مُزِقْتُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾.
- ( ٢٤:٣٤ ) ﴿ وَإِنَّا أَوْإِيَّا كُمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْفِ ضَلَالِ ثُمِّينٍ ﴾ .
  - (٣:٣٦) ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.
  - (٢٤:٣٦) ﴿ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾.
  - ( ٥٢:٣٧ ) ﴿ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴾ .
  - ( ٦٨: ٣٧ ) ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُ مَ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾ .
  - (١٢٣:٣٧) ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.
  - (١٣٣:٣٧) ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّكِينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.
  - (١٣٩:٣٧) ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.
  - ( ٤٧:٣٨ ) ﴿ وَإِنَّهُ مُوعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ .
    - ( ٤٥:٤١) ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبٍ ﴾.
- (١٤:٤٢) ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَاكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾.
  - ( ١٨: ٤٢ ) ﴿ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾.
    - ( ٤٣: ٤٢ ) ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ .
      - ( ١ : ٨ ) ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ ثُخْتَكِفِ ﴾ .
      - ( ٢٤:٥٤ ) ﴿ إِنَّآ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ﴾.
        - ( ١٣:٨٢ ) ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴾.
        - (١٤:٨٢) ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ ﴾.
    - ( ٧:٨٣ ) ﴿ كُلَّآ إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ .

- (١٨:٨٣) ﴿ كُلَّاإِنَّكِتَابَٱلْأَبْرَارِلَفِي عِليِّينَ ﴾.
  - ( ٢٢:٨٣ ) ﴿ إِنَّ ٱلْأَثْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴾.
  - (١٨:٨٧) ﴿ إِنَّ هَلِذَالِّهِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴾.
    - (١٤:٨٩) ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾.
    - (٢:١٠٣) ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾.

### (د) اللام المزحلقة الداخلة على اسم إن المؤخر:

- (١٦٤:٢) ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ١٠٠ لَآيكتٍ ﴾.
  - (٢٤٨:٢) ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيَةً ﴾.
  - (١٣:٣) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً ﴾.
    - (٣:٣) ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآتِهَ ﴾.
- ( ٧٨: ٣ ) ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَنْوُونَ أَلْسِنَتَهُمُ بِٱلْكِتَبِ ﴾ .
- ( ١٩٠: ٣ ) ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتٍ ﴾.
  - ( ٢٢:٤) ﴿ وَإِنَّ مِنكُوْلَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾.
  - (٩٩:٦) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَتٍ ﴾.
  - (١١٣:٧) ﴿ قَالْوَا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا فَحُنَّ الْفَالِمِينَ ﴾ .
- ( 7:10) ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلنَّهِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ ﴾.
  - (٦٧:١٠) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ ﴾.
    - (١٠٣:١١) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ﴾.

- (٣:١٣) ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ ﴾.
- (٤:١٣) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِكِ ﴾.
- (١٤) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتٍ ﴾.
- (٧٥:١٥) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ ﴾.
- ( ٧٥:١٥) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴾.
  - ( ٧٧:١٥ ) ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآتِيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- (١١:١٦) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِكَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿.
  - (١٢:١٦) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.
- (١٣:١٦) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِدَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴾.
  - (٢٥:١٦) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهَ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾.
    - (٢٦:١٦) ﴿ وَإِنَّ لَكُونِ فِي ٱلْأَنْفَهِ لَعَبْرَةً ﴾.
      - ( ٦٧:١٦) ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً ﴾.
      - ( ٦٩:١٦ ) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ ﴾ .
    - (٢٩:١٦) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ ﴾.
    - (٥٤:٢٠) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ ﴾.
  - (١٢٨:٢٠) ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتِ لِّأُولِ ٱلنُّهَلِ ﴾.

### (هـ) اللام المزحلقة الداخلة على ضمير الفصل:

(٦٢:٣) ﴿ إِنَّ هَلَا الَّهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ \* .

- ( ٦٢: ٣ ) ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ .
- ( ٨٧:١١) ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾.
  - (٩٠:١٢) ﴿ أَءِ نَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ ﴾.
- ( ٢٢ : ٥٨ ) ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ .
- ( 72: ٢٢ ) ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِينَ ٱلْحُمِيدُ ﴾ .
  - ( ٩:٢٦ ) ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْغَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿.
- ( ٤٤:٢٦ ) ﴿ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ .
  - ( ٦٨:٢٦ ) ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴾.
    - (١٠٤:٢٦) ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴾.
    - ( ١٢٢:٢٦ ) ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴾.
    - ( ١٤٠:٢٦ ) ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيْزُٱلرَّحِيمُ ﴾.
    - ( ١٧٥:٢٦ ) ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴾ .
    - ( ١٩١: ٢٦ ) ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴾.
    - (١٦:٢٧) ﴿ إِنَّ هَلَاَ اللَّهُ وَٱلْفَضَّلُ ٱلْمُبِينُ ﴾.
    - ( ٦٤:٢٩ ) ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِزَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ ﴾.
    - ( ٦٠:٣٧ ) ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيمُ ﴾.
    - (١٠٦:٣٧) ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُ وَٱلْبَلَوُّ ٱلْمُبِينُ ﴾.
      - (١٦٥:٣٧) ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّا فَوْنَ ﴾.
      - (١٦٦:٣٧) ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴾.

- (١٧٢:٣٧) ﴿ إِنَّهُ مُرْلَهُ مُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴾.
- ( ١٧٣: ٣٧ ) ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُؤَالْفَالِمُونَ ﴾ .
  - ( ٩٥:٥٦ ) ﴿ إِنَّ هَذَالَهُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ .

### (و) اللام المزحلقة الداخلة على ضمير التوكيد:

- (٩٠:١٢) ﴿ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ (١) ﴾.
- ( ١٥ : ٢٣ ) ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ ـ وَنُمِيتُ ﴾ .

### (ز) اللام المزحلقة الداخلة على الخبر وهو جملة اسمية:

- (٩٠:١٢) ﴿ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ ﴿ .
- ( ٢٣:١٥ ) ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْى ء وَنُمِيتُ (١) ﴾ .

### اللام الموطئة للقسم:

هي اللام الداخلة على أداة شرط للإِيذان بأن الجواب بعدها مبني

<sup>(</sup>١) قال السمين الحلبي (٦: ٥٥١): «يجوز أن تكون «أنت» مبتدأ و«يوسف» خبره، والجملة خبر «إن» دخلت عليها لام الابتداء؛ ويجوز أن يكون فصلاً؛ ولا يجوز أن تكون تأكيداً لاسم إنّ، لأن هذه اللام لا تدخل على التوكيد» اهمع أنه جعل «نحن» في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُحُيءَ وَنُمِيتُ ﴾ (الحجر: ٢٣) تأكيداً. انظر الدر المصون ٧: ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) يجوز أن يكون « أنت » مبتدأ، و «يوسف خبر»، والجملة خبر إن، دخلت عليها لام الابتداء. وكذلك في الآية الثانية. انظر الدر المصون.

على قسم قبلها لا على الشرط، ومن ثم تسمى اللام الموطئة للقسم؛ لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدت له؛ وأكثر ما تدخل على "إِن"؛ وقد تدخل على غيرها، نحو: "منْ"، فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لِأَمَّلَأَنَّ جَهَةً مِن لَمُ أَجْمَعِينَ ﴾ (الأعراف: ١٨٩).

ومن ثم يشترط في جواب "لئن " مايشترط في جواب القسم، وهي:

- ١) إِن كان الجواب جملة اسمية أكد بـ "إِنَّ" واللام، أو بإحداهما.
- ٢) وإن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع مفيد للاستقبال
  أكد باللام والنون؛ وإن كان مفيداً للحال فباللام فقط، وإن كان مفصولاً عن اللام لم يؤكد.
  - ٣) وإن صدرت بماض أكد باللام وقد.
- إن كان جملة فعلية منفية لم يؤكد، ونفي بـ "ما"، أو "لا"، أو "إنْ".
  - ٥ ) وإن كان جملة اسمية منفية لم يؤكد .

# (أ) الجواب جملة اسمية مثبتة مؤكدة بإنَّ واللام:

- (٩٠:٧) ﴿ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمُّ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ ﴾.
- ( ١١: ٩) ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ وَلَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴾.
- (١٠:١١) ﴿ وَلَمِنْ أَذَفْنَ لُهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَّتْهُ لَيَغُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَانُ عَنَّ إِنَّهُ وَلَفَرِحٌ فَخُرُّكُ .

- (١٤:١٢) ﴿ قَالُواْلَبِنَ أَكَلُهُ ٱلذِّئْبُ وَيَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّحَسِرُونَ ﴾.
  - ( ٧:١٤) ﴿ وَلَبِن كَفَرَّتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾.
  - (٣٤:٢٣) ﴿ وَلَمِنَ أَطَعْتُه رِبَشَرًا مِثْلَكُمُ إِنَّا لَّحَاسِرُونَ ﴾.
  - ( ٤١ : ٥٠ ) ﴿ وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىۤ إِنَّ لِي عِندَهُ وَلَلْحُسْنَىٰ ﴾ .
- (ب) الجواب جملة اسمية مثبتة مؤكدة باللام فقط:
- (٢:٧٥) ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُلْمَغْ فِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ .
  - (١٢٦:١٦) ﴿ وَلَهِن صَبَرْتُ مَلَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾.
    - (ج) الجواب جملة اسمية منفية:
- (١٢٠:٢) ﴿ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.
  - (٥:٨٠) ﴿ لَهِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ﴾.
- ( ٣٧: ١٣ ) ﴿ وَلَمِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُرِبَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ﴾ .
- (د) الجواب جملة فعلية فعلها ماض مشبت أكد باللام:
  - ( ٥١:٣٠) ﴿ وَلَيِنْ أَرْسَلْنَارِيحَافَرَأَقَهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴾ .
    - (هـ) الجواب جملة فعلية فعلها ماض منفى:
    - ( ٢٥: ٣٥ ) ﴿ وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنْ بَعَدِوْةٍ ﴾ .

# (و) الجواب جملة فعلية فعلها مضارع مستقبل مثبت متصل باللام:

- ( ٢٣:٤) ﴿ وَلَيِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمَ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ ﴾ .
- (٥:١٢) ﴿ لَهِ نَ أَقَمْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُ مِبُرِسُ لِي وَعَزَّرْتُمُوهُ مَ

وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُحَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ ﴾.

- ( ٦٣:٦) ﴿ لَّإِنْ أَنْجَلْنَامِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴾ .
- ( ٢٧٢ ) ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِين ﴾ .
  - ( ١٠٩:٦) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِمْ لَبِن جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ لِّيُّوْمِنُنَّ بِهَأْ ﴾.
- (١٣٤:٧) ﴿ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾.
  - (١٤٩:٧) ﴿ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَ ارَبُّنَا وَيَغْفِرْ لِنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾.
    - (١٨٩:٧) ﴿ لَهِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِكَ الَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾.
    - ( ٩ : ٩ ) ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُ مُلِيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُّ ﴾ .
- ( ٧ : ٩ ) ﴿ وَمِنْهُ مِمَّنْ عَلَهَدَ اللَّهَ لَيِنْ ءَاتَلْنَامِن فَضْهِ لِهِ عِلْنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ .
  - (٢٢:١٠) ﴿ لَهِنْ أَنْجَيْتَنَامِنْ هَلَاهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾.
- ( ٧:١١) ﴿ وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَـقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَـٰذَاۤ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾.
- ( ٨:١١) ﴿ وَلَهِنَ أَخَّرْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ رَ
- (١٠:١١) ﴿ وَلَهِنَ أَذَقْنَ مُ نَعَ مَا ءَبَعَ دَضَرّاءَ مَسَّتْ مُ لَيَ قُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّ التَّعَيِّ ﴾.
  - ( ٣٢:١٢ ) ﴿ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ و لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴾ .

- ( ٧:١٤) ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴿ .
- ( ٦٢:١٧ ) ﴿ لَهِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴾ .
- (٨٦:١٧) ﴿ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ ٠
  - ( ٣٦:١٨) ﴿ وَلَمِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ .
    - ( ٤٦:١٩ ) ﴿ لَهِن لَّوْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكٌّ ﴾.
- ( ٤٦:٢١) ﴿ وَلَهِن مَّسَّتُهُ مْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنوَيْلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ﴾.
  - ( ٢٤ : ٥٣ ) ﴿ لَإِنْ أَمْرَتَهُ مُر لَيَخْرُجُنَّ ﴾ .
  - (٢٩:٢٦) ﴿ قَالَ لَهِنِ أَتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾.
    - ( ١١٦:٢٦ ) ﴿ قَالُواْلَبِن لَّرْتَنتَهِ يَكَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ .
      - (١٦٧:٢٦) ﴿ قَالُواْلَبِن لَّرْتَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾.
    - ( ٢٠:٢٩ ) ﴿ وَلَمِن جَاءَ نَصْرٌ قِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ ۗ ﴾.
- ( ٦١: ٢٩) ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ .
- ( ٢٩: ٢٩ ) ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ .
- (٥٨:٣٠) ﴿ وَلَبِن جِتْ مَهُمْ بِعَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾.
  - ( ٢٥:٣١) ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾.
- ( ٦٠:٣٣) ﴿ لَيِن لَّرَينته الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَتَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾.
- (٤٢:٣٥) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَإِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لِّيكُوْنُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّر ﴾.
  - (١٨:٣٦) ﴿ لَبِن لَّرَتَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

- ( ٣٨:٣٩ ) ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُ مِثَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾.
  - ( ٦٥:٣٩ ) ﴿ لَهِنَ أَشْرَكْ تَالَيْحُبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾.
- (٥٠:٤١) ﴿ وَلَهِنَ أَذَفَنَا هُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعَدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ١٠٠٠)
- ( ٤١ : ٥٠) ﴿ وَلَهِن تُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَيِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾.
  - (٩:٤٣) ﴿ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿.
    - (٨٧:٤٣) ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِ مَّنْ خَلَقَاهُمُ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ ﴾.
    - ( ١١:٥٩) ﴿ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَصَدًا أَبَدًا ﴾.
      - ( ١٢:٥٩ ) ﴿ وَلَيِن نَصَرُوهُ مَ لَيُوَلِّنَ ٱلْأَدْبَلَرَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾.
- (٨:٦٣) ﴿ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ﴾.
  - (١٥:٩٦) ﴿ كَلَّالَهِنَ لَّهُ يَنتُهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾.

# (ز) الجواب جملة فعلية فعلها مضارع منفى:

- (٨٨:١٧) ﴿ قُلُ لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَ انِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَى .
- (٦٠:٣٣) ﴿ لَإِن لَّرَيَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ تُكُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.
  - ( ١١:٥٩ ) ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُتُ مَ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانْظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ﴾.
    - ( ١٢:٥٩ ) ﴿ لَإِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴿ .
      - ( ١٢:٥٩ ) ﴿ وَلَبِن قُوتِ لُواْ لَا يَنْصُرُونَهُ مُ ﴿ .
    - (ح) الجواب جملة فعلية فعلها مضارع مفصول عن اللام:
      - ( ١٥٨: ٣ ) ﴿ وَلَمِن مُّتُّ مَ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

### ثبت المراجع

- ١- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية بيروت: ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ٢- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، تح د. فخر الدين قباوة
  ومحمد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة بيروت: ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ٣ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإِربلي، تح د. أميل بديع
  يعقوب، دار النفائس بيروت: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- ٤ حروف المعاني للزجاجي، تح د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة: ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ٥ دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث بالقاهرة (د.ت).
- 7- رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، تح د. أحمد محمد الخراط، مجمع اللغة العربية بدمشق (د.ت).
- ٧- كتاب الأزهية في علم الحروف للهروي، تح عبد المعين الملوحي،
  مجمع اللغة العربية بدمشق: ١٤١٣هـ/ ٩٩٣م .
- ۸ معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم للدكتورين إسماعيل
  أحمد عمايرة وعبد الحميد مصطفى السيد،مؤسسة الرسالة:
  ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.

- ٩ معجم حروف المعاني في القرآن الكريم للشيخ محمد حسن الشريف، مؤسسة الرسالة: ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.
- · ١- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الباقي، دار المعرفة ببيروت: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
- ١١ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي (د.ت).

# الفهرس

| ٤٨٢   | تمهيد                                  |
|-------|----------------------------------------|
| ٤٨٣   | مقدمة                                  |
| ٤٨٥   | المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم    |
| ٤٨٦   | معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم |
| ٤٩٠   | معجم حروف المعاني في القرآن الكريم     |
| ٤٩٤   | دراسات لأسلوب القرآن الكريم            |
| ٤٩٨   | نتائج واقتراحات                        |
| o \ Y | ثبت المراجع                            |
| ٥١٩   | الفهرسالفهرس                           |